## الاستالية

# المالية المالي

تأليف الدّيذُورِي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الدّيذُورِي المسلم المتدوق سينة ٢٧٦ ه

مَعَلَّكِمْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

#### ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم، ٢١٣ ــ ٢٧٦هــ/ ٨٢٨ ــ ٨٨٩.

كتاب عيون الأخبار/ تأليف أبى محمد عبدالله بن مسلم بو قتيبة الدينورى . - ط ٢ . - القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية ١٩٩٦.

٤ مج ؛ ٢٧ سم.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

المحتوبات: ج١. كتاب السلطان ـ كتاب الحرب ـ كتاب السؤدد.. ج٢. كتاب الطبائع والأخلاق المذمومه ـ كتاب العلم والبيان ـ كتاب الزهد. ـ جـ ٣. كتاب الاخوان ـ كتاب الحوائج ـ كتاب الطعام . . جـ ٤. كتاب النساء ـ الفهارس.

تدمك ۹ ـ ۲۲ . . ۸۱ ـ ۹۷۷ (ج۱ ، ۲)

٠٠ ـ ٨٢٠ . - ١٨ ـ . ١٨ ( جـ٣ ، ٤)

41.,4

## Contract of the second of the

### المحلد الأول. من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة

| مفعة<br>(ط) | *** | *** | ••• | ••• | • • • | **1 | <b>`</b> | •••   | •••        | •••    | •••   | •••  | •••   | کاب   | مة ال  | نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | in  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----------|-------|------------|--------|-------|------|-------|-------|--------|-----------------------------------------|-----|
|             |     |     | •   | ن   | لطا   | الس | اب       | ≼ -   | <u>۔</u> ر | لأؤل   | ا ا   | الجز |       |       |        |                                         |     |
| ١           | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | ••• | •••      | •••   | •••        | ***    | شه    | سيام | ټه و  | وسير  | لطان   | ل الس                                   | £   |
| ١٤          | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | ••• | ***      | '     | •••        | ***    | ***   | •••  | •••   | •••   | عال    | فتيار اا                                | -1  |
| 19          | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | ••• | زنه      | ، وتا | لطان       | ِ السا | وتنير | ابها | ، وآد | لطان  | بة الس | ب جيء                                   | باد |
| 44          | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | *** | •••      | ***   | •••        | •••    | ***   | ***  | ****  | ن     | والرأء | شاورة                                   | 71  |
| 4.5         |     | ••• | ••• | ••• | •••   | ••• | •••      | ***   |            |        |       | •••  | ی     | والرأ | بالظن  | صابة                                    | الإ |
| ۳۷          | ,,, | ••• |     | ••• | •••   |     | •••      |       |            | ***    | •••   | •••  | ***   | •••   | وي     | اع الم                                  | آتب |
| ۳۸          |     | ••• | ••• | *** | •••   | *** |          | ***   | •••        | •••    | •••   | •••  | d     | إعلا  | انه و  | ىروك                                    | الس |
| ٤٢          | ••• |     | ••• | 4** | ***   | ••• | •••      | •••   | ***        | •••    |       | •••  | ***   | به    | والكتا | کتّاب                                   |     |
| ٥٢          | ••• | ••• | ••• | *** | 411   | ••• | ***      |       | •••        | 144    | ***   | 465  | 400   | •••   | العال  | انات                                    | -   |
| ٦.          |     |     |     |     |       |     |          |       |            |        |       |      |       |       |        |                                         |     |

فهرس المجلد الأول

| مفحة |     |       |     |       |     |       |       |       |       |     |            |      |               |        |        |          |        |
|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|------------|------|---------------|--------|--------|----------|--------|
| 729  |     |       |     |       |     |       |       |       |       |     |            |      |               |        |        |          |        |
| 408  | ••• | •••   | ••• | •••   | ••• | •••   | ***   | •••   | ***   | .,, |            |      | •••           | ***    | ***    | <u>.</u> | الديس  |
| Y01  | *** | •••   | *** | ***   | *** | •••   | •••   | •••   | •••   | نی  | <b>L'Y</b> | ت وا | ہوار          | والث   | للمم   | إف أ     | اختلا  |
| 778  | ••• | •••   | ••• |       | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | ***        | •••  | ,,,           | **1    | ر      |          | التواه |
| 479  | *** | •••   | ••• | ***   | ••• | ••    | •••   | •••   | •••   | ••• | •••        | •••  | _             |        | ر واا  | الك      | باب    |
| 770  |     |       |     |       |     |       |       |       |       |     |            |      |               |        |        |          |        |
| 777  | ••• | •••   | ••• | •••   | ••• | •••   | ***   | •••   | •••   | ••• | •••        | 2    | لدحا          | ند الم | ح ء    | المدو    | ةول    |
| ۲۷۸  | ••• | •••   | *** | ***   | ••• | ***   | •••   | •••   | ,,,   | ••• | •••        | •••  | ***           | ***    | •      | الحيا    | باب    |
| 779  | *** | • • • | ••• | • • • |     |       | •••   | •••   |       | ••• | 141        |      | •••           | •••    | Ļ      | العقرا   | باب    |
| ۲۸۲  | *** | •••   | ••• | •••   | ••• |       | ***   | •••   |       | ••• | •••        | •••  |               | ضب     | والغ   | الملم    | باب    |
| 197  | ••• | ***   | ,,, | •••   | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | •   | •••        | •••  | ئىية<br>ئىيىة | ل والم | والذا  | العز     | باب    |
| 790  | ••• | 1 > 4 | ••• | •••   | ••• |       | •••   | ***   |       | *** |            | •••  | ***           | •••    | ŏe     | المرو    | باب    |
| 797  | ••• | •••   | *** | •••   | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   |     | •••        | •••  | •••           |        | س      | اللباء   | باب    |
| ۳. ۲ | ,   | •••   | 1** |       | ••• | • • • | • • • | • • • | • • • | ••• | •••        |      | •••           | **     |        | ند       | التيخ  |
| ۳. ۳ |     |       |     |       |     |       |       |       |       |     |            |      |               |        |        |          |        |
| ۳۰0  |     |       |     |       |     |       |       |       |       |     |            |      |               |        |        |          |        |
| ۳.4  |     |       |     |       |     |       |       |       |       |     |            |      |               |        |        |          |        |
|      |     |       |     |       |     |       |       |       |       |     |            |      |               |        |        |          |        |
| 711  | ••• | •••   | 400 | •••   | ••• |       | •••   |       | •••   |     | •••        |      | (             | لمازل  | ه والم | البنا    | باب    |

| صفحة |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 710  | باب المزاح والرخص فيه                                                   |
| 770  | التوسط فى الأشياء وما يكره من التقصير فيها والغلق (باب التوسط فى الدين) |
| ٣٢٨  | باب التوسط في المداراة والحلم                                           |
| 444  | باب التوسط فى العقل والرأى                                              |
| ۴۳.  | باب ذمّ فضل الأدب والقول الأدب والقول                                   |
| 441  | باب التوسط في الحِكة                                                    |
| ١٣٣  | باب للاقتصاد فى الإنفاق والإعطاء                                        |
| 444  | أفعال من أفعال السادة والأشراف من من من من من من من                     |

# الناب المجالين

#### وصلى الله على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه وسلم .

قال الامام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى رضى الله عنه : الحمد لله الذي يُعجز بَلاؤه صفة الواصفين وتفوت آلاؤه عدد العادين وتسع رحمته ذنوب المسرفين، والحمد لله الذي لا تُحجّب عنه دعوة ولا تخيب لديه طلبة ولا يضل عنده سعى، الذي رضى عن عظيم النعم بقليل الشكر وغفر بعقد الندم كبير الذنوب ومحا بتو بة الساعة خطايا السنين، والحمد لله الذي آبتعث فينا البشير النذير السراج المنير ماديا الى محابته وداتلا على سبيل جنته ففتح لنا باب رحمته وأغلق عنا باب سخطه ، صلى الله وملائكتُه المقرّبون عليسه وعلى آله وصحبه أبدا ما طما بحر وذرّ شارِق وعلى جميع النبيين والمرسلين .

أما بعد فان لله في كل نعمة أنعم بها حقا وعلى كل بلاء أبلاه زكاة : فزكاة المال الصدقة، وزكاة الشرف التواضع، وزكاة الجاه بذله، وزكاة العلم نشره، وخير العلوم أنفعها، وأنفعها أحمدها مَغَبَّة، وأحمدها مغبَّة ما تُعلِّم وعُلِم لله وأريد به وجه الله تعالى. ونحن نسأل الله تعالى جل وعلا أن يجعلنا بما علمنا عاملين و بأحسنه آخذين ولوجهه الكريم بما نستفيد ونُفيد مريدين ولحسن بلائه عندنا عارفين و بشكره آناء الليل والنهار هارفين إنه أقرب المدعوِّين وأجود المسئولين .

و إنى كنت تكلفت لمُغفِل التأدب من النُكَّاب كاما في المعرفة وفي تقويم اللسان واليد حين تبيَّنتُ شُمول النقص ودروسَ العلم وشغلَ السلطان عن إقامة سُوق الأدب

<sup>(</sup>١) في النسخة الفنوغرافية : «محابّه» .

حتى عفا ودرّس، بلغتُ به فيه همّة النفس وَتَلَج الفؤاد وقيّدتُ عليه به ما أطرفني الأله ليوم الإدالة، وشرطتُ عليه مع تعلّم ذلك تحقّظ عيون الحديث ليدخلها في تضاعيف سطوره متمثلا إذا كاتب، ويستعين بما فيها من معنى لطيف ولفظ خفيف حسن إذا حاور ، ولما تقلدت له القيام ببعض آلته دعتنى الهمة الى كفايت وخشيت ان وكلتُه فيها بق الى نفسه وعولتُ له على اختياره أن تستمر مَريرتُه على التهاون ويستوطئ مركبه من العجز فيضرب صفحا عن الآخريا ضرب صفحا عن الأول، أو يزاول ذلك بضعف من النية وكلال من الحدّ فيلحقه خور الطباع وسآمة الكلفة. فا كلت له ما ابتدأت وشيدت ما أسست وعملت له في ذلك عمل مَنْ طَبّ لمن خَبّ بل عمل الوالد الشفيق للولد البرّ ورضيت منه بعاجل الشكر وعوّلت على الله في الجذاء والأجر.

فان هذا الكتاب، وإرب لم يكن في القرآن والسنة وشرائع الدين وعلم الحلال والحرام، دالً على معالى الأمور مرشد لكريم الأخلاق زاجر عن الدناءة ناه عن القبيح باعث على صواب التدبير وحسن التقدير ورفق السياسة وعمارة الأرض وليس الطريق الى الله الله واحدا ولاكل الخير مجتمعا في تهجد الليل وسرد الصيام وعلم الحلال والحرام، بل الطرق اليه كثيرة وأبواب الخير واسعة وصلاح الدين بصلاح الزمان، وصلاح الزمان بعد توفيق الله بالإرشاد وحسن التبصير.

وهذه عيون الأخبار نظمتها لمغفل التأدب تبصرة ولأهل العسلم تذكرة ولسائس ومسوسهم مؤدبا ولللوك مستراحًا [منكدً الجلد والتعب] وصنفتها أبوابا وقرئت الباب بشكله والحبر بمثله والكلمة بأختها ليسهل على المتعلم علمها وعلى الدارس حفظها

<sup>·</sup> ٢ ف النسخة الألمانية : «ما أضل من الآلة ليوم الإدالة» ·

<sup>(</sup>٢) في النسخة الفتوغرافية : «النظر» . (٣) زيادة في النسخة الالمانية .

1 6

وعلى الناشسد طلبها، وهي لَقَاح عقول العلماء وتَتَاج أفكار الحكماء وزبدة المخض وَحَلَّيةَ الأَدبِ وَإَثْمَارَ طُولِ النظر والمتخيرُ من كلام البلغاء و فطن الشعراء وسير الملوك وآثار السلف. . جمعت لك منها ما جمعت في هــذا الكتاب لتأخذ نفسك بأحسنها وتقوّمها بثقافها وتخلصها من مساوى الأخلاق كما تخلص الفضة البيضاء من خَبُّها، وتروضها على الأخذ بما فيها من سنة حسنة وسيرة قويمة وأدب كريم وخلق عظم ، وتصل بها كلامك اذا حاورت وبلاغتك اذاكتبت، وتستنجح بها حاجتـك اذا سألت، وتتلطف فىالقول إن شفعت، وتخرج من اللوم بأحسن العذر اذا اعتذرت، فارخ الكلام مصايد القلوب والسحر الحلال، وتستعمل آدابها في صحبة سلطانك وتسلميد ولايته ورفق سياسته وتدبير حروبه ، وتعمّر بها مجلسك إذا جدّدت وأ هَيْ الله وتوضع بأمثالها حججك وتبذ باعتبارها خصمك حتى يظهر الحق في أحسن صورة وتبلغ الإرادة بأخف مَــُونة، وتستولى على الأمد وأنت وادع [ وتلحق الطّريدة ثانيا من عنانك وتمشى رويدا وتكون أولاً هذا اذاكانت الغريزة مُواتيـة والطبيعة قابلة والحس منقاداً ، فان لم يكن كذلك فنى هذا الكتاب، لمن أراه عقلَه نقص نفسه فأحسن سـياستها وستر بالأناة والروية عيبها ووضع من دواء هذا الكتاب على داء غريزته وسقاها بمائه وقدح فيها بضيائه ، ما نعش منها العنيل وشحــذ الكليل وبعث الوسنان وأيقظ الهاجع حتى يُقارب بعون الله رُتَّب المطبوعين .

ولم أرصوابا أن يكون كتابى هذا وقفا على طالب الدنيا دون طالب الآخرة ولا على خواص الناس دون عوامهم ولا على ملوكهم دون سُوقتهم، فوقيت كل فريق منهم قِسْمه وقرت عليه سهمه وأودعته طُرّفا من مجاسن كلام الزهاد فى الدنيا وذكر بخاعها والزوال والانتقال وما يتلاقون به اذا آجتمعوا و يتكاتبون به اذا آفترقوا.

<sup>(</sup>١) في النسخة الفتوغرافية : «ونتامج» · (٢) زيادة في النسخة الألمانية ·

في الموعظ والزهد والصبر والتقوى واليقين وأشباه ذلك لعل الله يعطف به صادفا، ويأطِرُ على التو بة متجانفا، ويردع ظالما ويلين برقائقه قسوة القلوب، ولم أُخْله مع ذلك من نادرة طريفة وفطنة لطيفة وكلمة مُعجِبة وأخرى مضحكة لئلا يحرج عن الكتاب مذهب سلكه السالكون وعروض أخذ فيها القائلون، ولأرقح بذلك عن القارئ من كد الحِد وإنعاب الحق فإن الأذن تجاجة وللنفس حَشْفة، والمزح إذا كان حقا أو مقار با ولأحايينه وأوقاته وأسباب أوجبته [مشاكلا] ليس من القبيح ولا من المنكر ولا من الكبائر ولا من الصغائر إن شاء الله ،

وسينتهى بك كتابنا هذا الى باب المزاح والفكاهة وما روى عن الأشراف والأثمة فببما . فاذا من بك أيها المترمت حديث تستخفه أو تستحسنه أو تعجب منه أو تضحك له فاعرف المذهب فيه وما أردنا به ،

وآعلم أنك إن كنت مستغنيا عنه بتنسكك فان غيرك ممن يترخص فيا تشددت فيه عتاج اليه ، وإن الكتاب لم يُعمل لك دون غيرك فيهياً على ظاهر محبتك ، ويو وقع فيه توقى المتزمّتين لذهب شطر بهائه وشطر مائه ولأعرض عنه من أحببنا أن يُقبل اليه معك ،

، إنمن مثل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فيها مذاقات الطعوم لاختلاف شهوت الآكلين ، وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو فوج أو وصف فاحشة فلا يحملنك الحشوع أو التخاشع على أن تُصعّر خدّك وتُعرض بوجهك فان أسماء الأعضاء لا تؤثم وإنما المَاثم في شتم الأعراض وقول الزور والكذب وأكل لحوم الناس بالغيب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وحمّن تَعزّى بعزاء الحاهلية

<sup>(</sup>١) في سُمَّة الفترغرافية «الجهد» . (٣) زيادة في النسخة الألمانية .

فَأَعِضُوه بَهِنِ أبيه ولا تُكُنُوا ، وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لبُدَيْل بن وَرقاء ، - حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء لو قد مَسهم حَرُّ السلاح لاسلموك - : « اعْضَضْ بَيْظُر اللّات ، أنحن نُسلمه! » ، وقال على بن أبى طالب صلوات الله عليه : «من يَطُلُ أير أبيه ينتطق به » ، وقال الشاعر في هذا المعنى بعينه الله عليه : «من يَطُلُ أير أبيه ينتطق به » ، وقال الشاعر في هذا المعنى بعينه

فلو شاء ربّی کان المارث بن سدوس أحد وعشرون ذكرا، وقیل الشّمیّ : إن هذا لا یحیء فی القیاس، فقال : أیرُف القیاس، الولد ذكرُ ، ولیس هذا من شكل ما تراه فی شعر جریر والفرزدق لأن ذلك تعییر وا بتهار فی الاخوات والامهات وقذف المحصنات الفافلات، فتفهم الأمرین واقرُق بین الجنسین، ولم أترخص لك فی ارسال اللسان بالرّفت علی أن تجعله هِیّراک علی كل حال ودیدنک فی كل مقال، بل الترخص متی فیه عند حكایة تحكیما أو روایة ترویما ، تنقصها الكایة ویذهب بحلاوتها التعریض، وأحبت أن تجری فی القلیل من هذا علی عادة السلف الصالح فی إرسال النفس علی السجیة والرغبة بها عن لیسة الریاء والتصنع ، ولا تستشعر أن القوم قارفوا وترقحت و تكذلك اللهن إن مرّ بك فی حدیث من النوادر وترقحت و تردنا منك أن تتعمده لأن الإعراب ربما سلب بعض فلا یذهبن علیك أنا تعمدناه وأردنا منك أن تتعمده لأن الإعراب ربما سلب بعض الحدیث حسنه وشاطر النادرة حلاوتها ، وسامثل لك مثالا : قبل لمزید المدین — وقد أكل طعاما كفّله : — قی فقال : ما أقی ، آئی نقاً ولم جَدی ! مرتی طالق لو وجدت أكل طعاما كفّله : — قی فقال : ما أقی ، آئی نقاً ولم جَدی ! مرتی طالق لو وجدت أكل طعاما كفّله : — قد فقال : ما أقی ، آئی نقاً ولم جَدی ! مرتی طالق لو وجدت أكل طعاما كفّله : — قد فقال : ما أقی ، آئی نقاً ولم جَدی ! مرتی طالق لو وجدت أكل طعاما كفّله : — قد فقال : ما أقی ، أن طالب رضي الله عنه و ورد ف مجمع الأمثال البدانی الدورد ف مجمع الأمثال البدانی الدورد ف مجمع الأمثال البدانی الکار المنال البدانی الدورد ف مجمع الأمثال البدانی الدورد ف مجمع الأمثال البدانی المنال البدانی الدورد ف مجمع الأمثال البدانی الدورد ف مجمع الأمثال البدانی المنال البدانی المنال البدانی المنال البدانی المنال البدانی المنال البدانی التحدید و المنتشع المنال البدانی المنال البدان ال

(٣) ورد فى النسخة المطبوعة بألمانيا هكذا ( لُزيّد ) وكذلك ورد فى الأغانى ج ١٣ ص ١١٧ من عير ضبط وورد فى كتاب البخلاء للجاحظ المطبوع بأوروبا ص ٩ هكذا ( مُزيد ) . وورد فى الأصل الفتوغرافى الذى بين أيدينا هكذا (لازبّد) ، وفر تاج العروس فى مادة (زبد) : ومزبد كمحدّث اسم رجل صاحب النوادر وضبط كمعظّم ووحد بخط الدهبي ساكن الزاى مكسور الموحدة .

« مَنْ يَطَلَلُ هَنَّ أَبِيهِ يَنْتَطِقَ بِهِ » • (٢) في النسخة الألمانية «ودينك» •

هـذا قياً لأكلته ، ألا ترى أن هذه الألفاظ لو وقيت بالإعراب والهمز حقوقها لذهبت تُطلاوتها ولاستبشعها سامُعها وكان أحسن أحوالها أن يكافئ لظف معناها ثقل ألفاظها فيكون مثل المخبر عنها ما قال الأؤل

اضرب نَدَى طلحةِ الخيراتِ إن نخروا \* ببخل أشعث واستثبت وكن حكماً تخرج نُحزَاعة من لؤم ومن كرم \* فلا تعسد لما لؤما ولا كرماً ولمثل هذا قال مالك بن أسماء في جارية له

أُمْغَطَّى منى على بصرى للسَّحب أم أنتِ أكل الناسحسنا وحسديث ألدُّه هسو مما يه يشتهى الناعتون يوزرن وزنا منطق بارع وتلحن أحيا يه نا وأحلى الحديث ماكان لحنا منطق بارع وتلحن أحيا يه نا وأحلى الحديث ماكان لحنا

وإن من بك خبر أو شعر يتضع عن قدر الكتاب وما بنى عليه فاعلم أن لذلك سببين : أحدهما قلة ما جاء فى ذلك المعنى مع الحاجة إليه ، والسبب الآخر أن الحسن إذا وصل بمثله نقص نُوراهما ولم يتبين فاضل بمفضول ، واذا وصل بما هو دونه أراك نقصان أحدهما من الآخر الرجحان ، ومدار الأمر وقوامه على واحدة تحتاج إلى أن تأخذ نفسك بها وهى أن تُحضر الكلمة موضعها وتصلها بسببها ولا ترى غبنا أن يتكلم الناس وأنت ممسك ، فاذا رأيت حالا تشاكل ماحضرك من القول أحضرته وفرصة تخاف فوتها انهزتها ، وكان يقال : انتهزوا فرص القول فان القول ساعات يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها الصواب ، وقالوا : رب كلمة تقول : دعنى ، «رخير الحديث ما كان خديد : يريد أنها تموص في حديثها فزيله عن جهته لئلا يفهمه الحاضرون ، ثم قال «رخير الحديث ما كان خوبل تلحن أحيانا أى تنظى فى الإعراب ، وذلك أنه يستملح من الجوارى ذلك إذا نقلا عن أمل القال ، وقبل تلحن أحيانا أى تنظى فى الإعراب ، وذلك أنه يستملح من الجوارى ذلك إذا كان خفيفا ويستنقبل منن أروم حاق الإعراب ، وهذا المنى الأخير أورده صاحب اللسان وسراق الكلام

يأتلف مه ، ولعله عنى باللحن فى المصراع الأوّل الخطأ فى الإعراب وباللحن فى المصراع الثانى المعنى الذي

ذِهب اليه ابن دريد أو اللمن بمعنى التوقيع · (٢) في النسخة الفتوغرافية : «نوارهما» ·

وإن وقفت على باب من أبواب هذا الكتاب لم تره مُشبَعا فلا تفض علينا بالإغفال حتى تتصفَّح الكتب كلها، فانه ربَّ معنى يكون له موضعان وثلاثة مواضع فنقسم ما جاء فيه على مواضعه، كالتلطف فى القول يقع فى كتاب السلطان و يقع فى كتاب السلطان وفى كتاب الملطان وفى كتاب العلاخوان، وكالبخوان، وكالبخوان، وكالبخوان، وكالبخوان، وكالبخوان، وكالبخل يقع فى كتاب الطبائع وفى كتاب الطعام، وكالكبر والمشيب يقع فى كتاب الزهد و يقع فى كتاب الطبائع وفى كتاب الطعام، وكالكبر والمشيب يقع فى كتاب الزهد و يقع فى كتاب النساء .

واعلم أنّا لم نزل نتلقّط هذه الأحاديث في الحداثة والاكتهال عن هو فوقنا في السنّ والمعرفة وعن جلسائك وإخواننا ومن كتيب الأعاجم وسعيهم وبلاغات الكتّاب في فصول من كتبهم وعمّن هو دوننا غير مستنكفين أن ناخذ عن الحديث سنّا لحداثته ولا عن الصغير قدرا لحساسته ولا عن الأمة الوّثهاء لجهلها فضلًا عن غيرها ، فان العلم ضالّة المؤمن من حيث أخذه نفعه ، ولن يُزرى بالحق أن تسمعه من المشركين ولا بالنصيحة أن تسمعه من المشركين ولا بالنصيحة أن تستنبط من الكاشحين ، ولا تضير الحسناء أطارها ولا بنات الأصداف أصدافها ولا الذهب الإبريز تخرجه مِنْ يَكا ، ومن ترك أخذ الحسن من موضعه أضاع الفرصة ، والفرص تمرّ من السحاب ،

حدثنى أبو الخطاب قال حدّثنا أبو داود عن سُليان بن معاذ عن سِمَالَهُ عن عِكْرُمة وَ آبَن عباس قال : « خذوا الحكمة ممن سمعتموها منه، فأنه قد يقول الحكمة غير الحكيم وتكون الرمية من غير الرامى » . وهذا يكون في مثل كتابنا لأنه في آداب ومحاسن أقوام ومقابح أقوام والحسن لا يلتبس بالقبيح ولا يخفي على من سمعه من حيث كان . فأما علم الدين والحلال والحرام فانما هو استعباد وتقليد ولا يجوز أن تأخذه

<sup>(</sup>ج:) في النسخة الألمانية: "لموضعه"، وربما عينه السياق .

إلا عمن تراه لك حجة ولا تقدح في صدرك منه الشكوك، وكذلك مذهبنا فيا نختاره من كلام المتأخرين وأشعار المحدّثين إذا كان متخير اللفظ لطيف المعنى لم يُزر به عندنا تأخر قائله كما أنه إذا كان بخلاف ذلك لم يرفعه تقدّمه فكل قديم حديث في عصره وكل شرف فأوله خارجية ، ومن شأن عوام الناس رفع المعدوم ووضع الموجود ورفض المبذول وحب المنوع وتعظيم المتقدّم وغُفران زلته وبخس المتأخر والتجنّى عليه ، والعاقل منهم ينظر بعين العدل لا بعين الرضا و يزن الأمور بالقسطاس المستقم .

وإنى حين قسمت هذه الأخبار والأشعار وصنفتها وجدتها على اختلاف فنونها وكثرة عدد أبوابها تجتمع فى عشرة كتب بعد الذى رأيت إفراده عنها وهو أربعة كتب متميزة ، كل كتاب منها مفرد على حدته ، كتاب الشراب، وكتاب المعارف ، وكتاب الشعر، وكتاب تأويل الرؤيا ،

فالكتاب الأقل من الكتب العشرة المجموعة ووكتاب السلطان وفيه الأخبار عن على السلطان واختلاف أحواله وعن سيرته وعما يحتاج صاحبه الى استعاله من الآداب في صحبت وفي مخاطبته ومعاملته ومشاورته له وما يجب على السلطان أن يأخذ به في اختيار عُمّالِه وقضاتِه وحجّابه وكتّابه لوعلى الحكام أن يمتثلوه في أحكامهم وماجاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار .

والكتاب الثاني و كتاب الحرب وهذا الكتاب مشاكل لكتاب السلطان فضممته إليه وجعلتهما جزءا واحدا وفيه الإخبار عن آداب الحرب ومكايدها ووصايا الجيوش

<sup>(\*:)</sup> فى اللَّمَان «الخارجيُّ الذي يخرج و يشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم» .

وعن العُدد والسلاح والكُراع وما جاء في السفر والمسير والطّيرة والفّأل وما يؤمر به الغزاة والمسافرون ، وأخبار الجبناء والشجّعاء وحِبّل الحرب وغيرها وشيء من أخبار الدولة والطالبيين وأخبار الأمصار وماجاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار ،

والكتاب الثالث و كتاب السُّود " وفيه الأخبار عن تَعَايل السؤدد في الحَدَث ه وأسبابه في الكبير وعرب الهمة السامية والحِطارِ بالنفس لطلب المعالى واختلاف الإرادات والأماني والتواضع والكبر والعجب والحياء والعقل والحلم والغضب والعز والهيبة والذل والمروءة واللباس والطيب والمجالسة والمحادثة والبناء والمُرزَح وترك التصنع والتوسط في الأشياء وما يكره من الغلق والتقصير واليسار والفقر والتجارة والبيع والشراء والمُداينة والشريف من أفعال الأشراف والسادة وماجاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار .

والكتاب الرابع و كتاب الطبائع والأخلاق وهذا الكتاب مقارب لكتاب السؤددفضممته اليه وجعلتهما جزءا واحدا وفيه الأخبار عن تشابه الناس في الطبائع وذمهم وعن مساوى الأخلاق من الحسد والغيبة والسّعاية والكذب والقحة وسوء الحلق وسوء الجوار والسّباب والبخل والحمق ونوادر الحمق وطبائع الحيوان من الناس والجن والأنعام والسباع والطير والحشرات وصغار الحيوان والنبات وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار .

والكتاب الخامس و كتاب العلم وفيه الأخبار عن العلم والعلماء والمتعلمين وعن الكتاب الخامس و كتاب العلم والكتاب العلم العلم العلم والكتاب والمنطقة والقرآن والأثر والكلام في الدين ووصايا المؤدِّين والبيان والبلاغة

والتلطف في الجواب والكلام وحسن التعريض والخطب والمقامات وماجاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار.

والكتاب السادس ووكتاب الزهد " وهذا الكتاب مقارب لكتاب العلم فضممته اليه وجعلتهما جزءا واحدا وفيه الأخبار عن صفات الزهّاد وكلامهم في الزهد والدعاء والبكاء والمناجاة وذكر الدنيا والتهجد والموت والكبر والشيب والصبر واليقين والشكر والإجتهاد والقناعة والرضا ومقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك ومواعظهم وغير ذلك وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار .

والكتاب السابع "كتاب الإخوان" وفيه الحث على اتخاذ الإخوان واختيارهم والأخبار عن المودة والمحبة وما يجب للصديق على صديقه ومخالقة الناس وحسن عاورتهم والتلاقي والزيارة والمعانقة والوداع والتهادي والعيادة والتعازى والتهاني وذكر شرار الإخوان وذكر القرابات والولد والاعتذار وعتب الاخوان وتعاديهم وتباغضهم وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار ،

والكتاب الثامن و كتاب الحوائج وهذا الكتاب مقارب لكتاب الاخوان فضممته اليه وجعلتهما جزءا واحدا وفيه الأخبار عن استنجاح الحوائج بالكتمان والصبر والحد والحسديّة والرشوة ولطيف الكلام ومن يعتمد في الحاجة ومن يستسعى لها والإجابة الى الحاجة والردّ عنها والمواعيد و تنجّزها وأحوال المسئولين عند السؤال في الطّلاقة والعبوس والعادة من المعروف تُقطّع والشكر والثناء والتلطف فيهما والترغيب في قضاء الحوائج واصطناع المعروف والحرص والإلحاح والقناعة والاستعفاف وما جاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار.

٠٠ (١) في النسخة الفتوغرافية : «المقالات» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الفتوغرافي «وعيب الإخوان ومناويهم وتعاديهم ... » الخ .

والسّويق واللبن والتم والخبائث منها التي يأكلها فقراء الأعراب، ونازلة الفقر وأدب والسّويق واللبن والتم والخبائث منها التي يأكلها فقراء الأعراب، ونازلة الفقر وأدب الأكل وذكر الجوع والصوم وأخبار الأكلة والمنهومين والدعاء الى المآدب والضيافة وأخبار البخلاء بالطعام وسياسة الأبدان بما يصلحها من الغذاء والحِمية وشرب الدواء ومضار الأطعمة ومنافعها ومصالحها ونُتف من طِبّ العرب والعجم وماجاء في ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتلك الأخبار .

والكتاب العاشر و كتاب النساء وهذا الكتاب مقارب لكتاب الطعام، والعرب تدعو الأكل والنكاح الأطيبين فتقول: قد ذهب منه الأطيبان، تريدهما، فضممته اليه وجعلتهما جزءا واحدا وفيه الأخبار عن اختلاف النساء فى أخلاقهن وخَلَقهن وخَلَقهن وخَلَقهن والحُمال منهن للنكاح وما يُكره واختلاف الرجال فى ذلك والحسن والجمال والقبح والدَّمامة والسواد والعاهات والعجز والمشاخ والمُهُور وخِطَب النكاح ووصايا الأولياء عند الحِدَاء وسياسة النساء ومعاشرتهن والدخول بهن والجماع والولادات ومساويهن خلا أخبار عُشّاق العرب فاتى رأيت كتاب الشعراء أولى بها فلم أودع هذا الكتاب منها إلا شيئا يسيرا، وما جاء فى ذلك من النوادر وأبيات الشعر المشاكلة لتسلك منها الأخبار.

فهذه أبواب الكتب جمعتها لك فى صدر أولها لأعفيك من كذ الطلب وتعب التصفّح وطول النظر عند حدوث الحاجة الى بعض ما أودعتُها ولِتَقْصَد فيا تريد حين تريد الى موضعه فتستحرجَه بعينه أو ما ينوب عنه و يكفيك منه ، فان هذه الأخبار والأشعار و إن كانت عيونا مختارة أكثر من أن يُحاط بها أو يُوقف من و رائها أو تنتهى حتى يُنتَهى عها .

وقد خفّفتُ وإن كنتُ أكثرت ، وآختصرت وإن كنت أطلت ، وتوقيتُ في هذه النوادر والمضاحك ما يتوقّاه مَنْ رضى من الغنيمة فيها بالسلامة ومِنْ بُعد الشّقة بالإياب ، ولم أجد بُدًّا من مقدار ما أودعتُه الكتّابَ منها لتم به الأبواب، ونحن نسأل الله أن يحو ببعض بعضا و يغفر بخير شرّا و بجدً هزلا ثم يعود علينا بعد ذلك بفضله و يتغمدنا بعفوه و يعيذنا بعد طول الأمل فيه وحسن الظنّ به والرجاء له من الخيبة والحرمان ،